

#### المكتبة الخضراء للأطفال



# الراعي الشياع



بقلد: محد عطبية الإبراشي

. الطبعة الرابعة عشرة





كَانَ لِأَحَدِ رُعَاةِ الغَنَمِ طِفْلاَن ؛ إِبْنُ وَبِنْت ، وَحِينَمَا جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَضَرَهُ الْمَوْت ، نَظَرَ إِلَى وَلَدَيْهِ وَقَالَ جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَضَرَهُ الْمَوْت ، نَظَرَ إِلَى وَلَدَيْهِ وَقَالَ لَهُمَا – وَهُوَ حَزِينٌ لِفِرَاقِهِما – ؛ « إِنِي لَمْ أَتْرُك لَكُمَا لِهُمَا – وَهُو حَزِينٌ لِفِرَاقِهِما – ؛ « إِنِي لَمْ أَتْرُك لَكُمَا لِهُمَا وَقُلاث نَعْجَات ، فَاقْسِمَاهَا بَيْنَكُمَا كَمَا لَا تُعْجَان ، فَاقْسِمَاهَا بَيْنَكُمَا كَمَا تُحِبَّان ، وَاحْذَرًا أَنْ تَتَخَاصَمَا مِنَ أَجْلِ الْقِسْمَة ، مَهْمَا تَكُن الْأَحْوَال » .

وَحِينَمَا مَاتَ الْأَبُ سَأَلَ الْأَخُ أُخْتَه : مَاذَا تُحِبِّينَ أَلَّا الْأَخُ أُخْتَه : مَاذَا تُحِبِّينَ أَنَّهُا الْالْخُتُ الْعَزِيزَة ؟ أَتُحِبِّينَ الْغَنَمَ أَم الْمَنْزِلَ الصَّغِير ؟ وَيَّتُهَا الْاَخْتُه: ﴿ إِنِّى أَفْضَلُ الْمَنْزِلَ الصَّغِير، حَتَّى يُمْكِنَنِي فَا جَابَتْ أُخْتُه: ﴿ إِنِي أَفْضَلُ الْمَنْزِلَ الصَّغِير، حَتَّى يُمْكِنَنِي أَنْ أَعِيشَ فِيه » .

فَوَافَقَ أَخُوهَا بِنَفْسِ رَاضِيَة، وَأَعْطَاهَا الْمَنْزِلَ الصَّغِير، وَأَخَذَ النَّعَجَاتِ الثَّلَاث، وَخَرَجَ لِيَبْخَثَ عَنْ حَظَّهِ فَى هٰذَا الْعَالَمِ الْوَاسِع ، رَاجِيًا أَنْ يُوَفِّقَهُ الله ، وَيَجْعَلَهُ سَعِيدَ الْحَظِّ فِي الْحَيَاةِ. وَقَالَ لِنَهْسِهِ: لَقَدْ وُلِدْتُ يَوْمَ الْجُمُعُة، وَهُوَ يَوْمٌ سَعِيدٌ . وَأَسْأَلُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنَى سَعِيدَ الْحَظِّ وَقَدْ وَدَّعَ الْأَخُ أُخْتَهُ وَدَاعًا رَقيقًا، وَوَدَّعَتْهُ الْأُخْتُ وَهِيَ تَدْعُو لَهُ بِالنَّجَاحِ وَالتَّوْفِيق، وَتَرْجُوهُ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا وَلاَ يَنْسَاها. وَشَكَرَ الْآخُ لِأُخْتِهِ هٰذَا الدُّعَاء ، وَوَعَدَهَا أَنْ يَتَذَكَّ َهَا عَلَى الدَّوَامِ ، وَيَكْتُبَ إِلَيْهَا دَائِمًا ، يَصِفُ لَهَا



مَا لاَقَاهُ وَمَا رَآهُ فِي رِحْلَتِهِ .

سَاقَ الرَّاعِي نَعَجَاتِهِ الثَّلَاثَ أَمَامَه ، وَ بَدَأَ رِحْلَتَه ، وَ الْحَظُ وَاللَّهُ مَدُّةً وَلاَ يُصَادِفُه ، وَالْحَظُ يَبتْعَدُ عَنْهُ وَلاَ يُصَادِفُه ، وَالْحَظُ يَبتْعَدُ عَنْهُ وَلاَ يُصَادِفُه ، وَالْحَظُ يَبتْعَدُ عَنْهُ وَلاَ يُصَادِفُه ، وَيَعْيَشُ مَعَ نَعَجَاتِهِ الثَّلَاثِ ، يَرْعَاهَا وَيَشْرَبُ لَبَنَها ، وَيَعِيشُ مُعَ نَعَجَاتِهِ الثَّلَاثِ ، يَرْعَاهَا وَيَشْرَبُ لَبَنَها ، وَيَعِيشُ مُوفَهَا .

وَذَاتَ يَوْم جَلَسَ الرَّاعِي كَئِيبًا (حَزِينًا) ، يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْكَدَرُ وَالْحُزْن ، عِنْدَ مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ الْأَرْبَعَة ، فَمَرَّ الْكَدَرُ وَالْحُزْن ، عِنْدَ مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ الطُّرُق الْأَرْبَعَة ، فَمَرَّ أَمَامَهُ فَجَأَةً رَجُلْ غَرِيب، وَمَعَهُ ثَلَاثَةُ كِلاَبٍ سُود ، كُلُّ كَالَبٍ مِنْهَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَر ، وَقَالَ لَهُ : السَّلامُ عَلَيْكَ كَلْبٍ مِنْهَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَر ، وَقَالَ لَهُ : السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّاعِي . إِنِي أَرَى مَعَكَ ثَلَاثَ نَعَجَاتٍ سِمَان ، فَهَلْ تُبَادِلُنِي ، وَتُعْطِينِي النَّعَجَاتِ الثَّلاث ، وَأَعْطِيكَ الْكِلاَبِ الثَّلاثَ ، وَأَعْطِيكَ الْكِلاَبِ الثَّلاثَ ، وَأَعْطِيكَ الْكِلاَبِ الثَّلاثَة ، وَأَعْطِيكَ الْكِلابَ الثَّلاثَة ، وَأَعْطِيكَ الْكِلابَ الثَّلاثَة ، وَأَعْطِيكَ الْكِلابَ الثَّلاثَة ، وَأَعْطِيكَ الْكِلابَ

فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّاعِي السَّلاَم، وَا بنَّسَمَ عَلَى الرَّغُم ِمِنْ

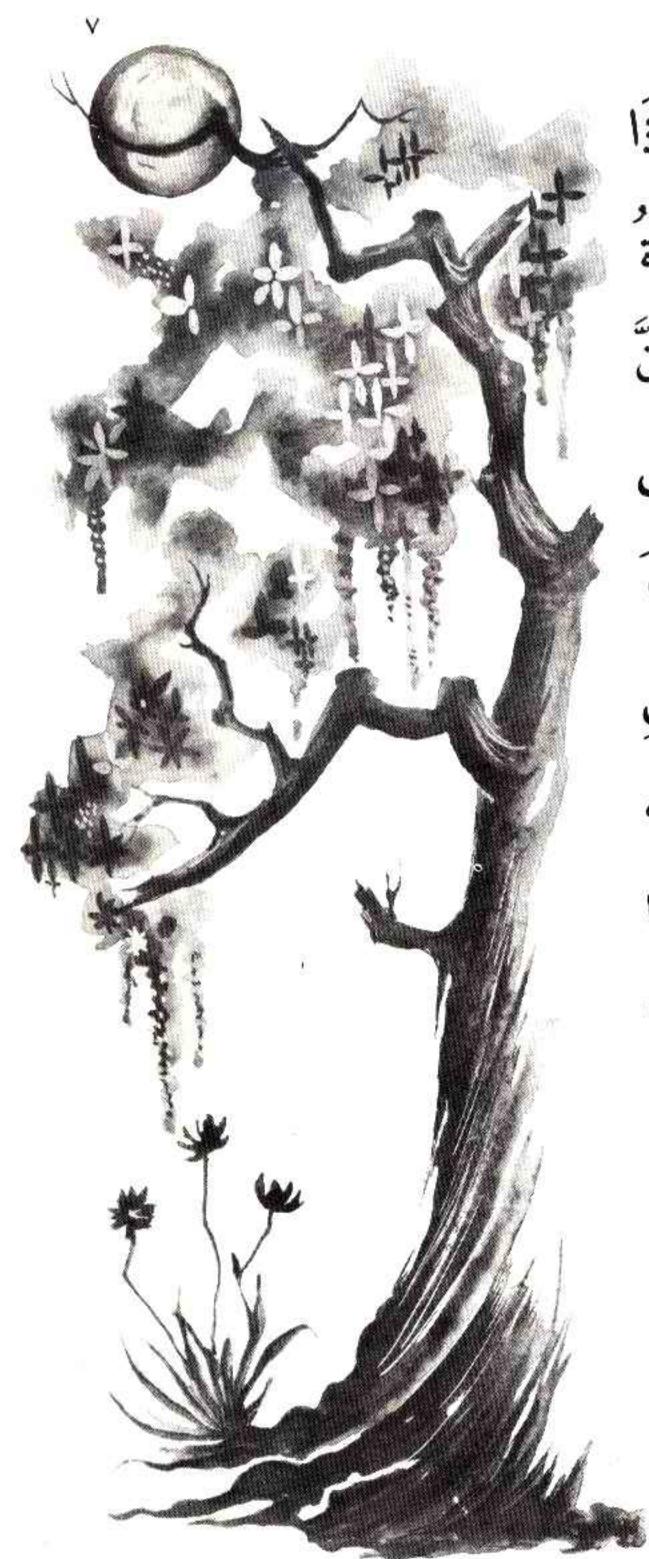

كَآبَتِهِ وَحُزْنِه، وَسَأَلُه: مَاذَا أَفْعَلُ بَكِلاً بِكُ وَمَا الْفَائِدَةُ التِّي أَسْتَفِيدُهَا مِنْهَا ؟ إِنَّ غَنَمِي لا أَتكلِّفني شَيْئًا فِي إِطْعَامِها، وَهِي َ تَأْكُلُ النَّبَاتَ وَ الْأَعْشَابَ مِنَ الطَّريق وَأَنَا سَائر، وَأَتَغَذَّى بِلَبَنها ، وَأَبِيعُ صُوفَها، وَتَلَدُ لِي خِرَافًا صَغِيرَةً أَنْتَفِعُ بِثَمَنها، أَمَّا الْكُلِلَابُ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَبْحَثُ لَهَا عَنِ الطُّعَامِ ، وَ يُقَدِّمُهُ إِلَيْهَا . وَ لَيْسَ عِنْدِي حَدِيقَة أُو مَز ْرَعَة اَو ْضَعْة

## (عِزْبَةً)، لِأُفَكِرَ فِي أَنْ تَحْرُسَهَا الْكلاَبِ.

َفَأَجَابَهُ الْغَرِيبِ: إِنَّ كَلِاً بِي لَيْسَتْ مِنَ الْكَلِاَبِ الْعَادِيَّةِ ؛ فَهِيَ كَلِاَبٌ لاَ نَظِيرَ لَهَا فِي الْوُجُود، سَتُطْعِمُكَ مَنَى أَحْبَبْت، وَلَنْ تَحْتَاجَ إِلَى إِطْعَامِها ، وَسَتَكُونُ سَبَبًا فِي سَعَادَتِك ، إِنْ شَاءَ الله ؛ فَالْكُلُبُ الصَّغِيرُ اسْمُهُ «سِمْسِم»، يُمْكُنِهُ أَنْ يُحْضِرَ لَكَ مَائِدَةً عَلَيْهَا اللَّذِيذُ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ، فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَدْت؛ والْكُلُبُ الْمُتَوَسِّطُ اسْمُهُ «سَبُعُ اللَّيْل»، يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدَا ِفِعَ عَنْك ، ويُحَافِظَ عَلَيْك ، ويَقْتُلَ أَيَّ مَخْلُوقٍ كِحَاوِلُ أَنْ يَمَسَّكَ بِسُوءً أَوْ ضَرَرَ، وَيُقَـطِعَهُ قَطْعَةً قِطْعَة؛ والْكلْبُ الْكَبِيرُ اسْمُهُ «قَاطِع»، وَهُوَ كَلْبُ شَدِيدُ الْقُوَّة ، يُمْكُنِهُ أَنْ يَقْطَعَ الْحَدِيدَ وَالصَّلْبَ بِأَسْنَانِهِ . فَاقْتَنَعَ الرَّاعِي بِهٰذَا الْعَرْض ، وَوَافَقَ عَلَى الْمُبَادَلَة ، وَأَعْطَى الْغَرِيبَ النَّعَجَاتِ الثَّلاَثَ ، وَأَخَذَ مَنْهُ الْكَلاَبَ



الثَّلَاثَة . وَلِكَىٰ يُجَرِّبَ صِدْق َ هٰذَا الْوَصْفِ نَادَى الْكَلْبَ الْصَّغِير ، وَقَالَ لَهُ : يَا «سِمْسِم» ، إِنِّى جَائِع ، وفِي حَاجَة إِلَى الطَّغَام. وَلَمَّا انْتَهَى الرَّاعِي مِنْ كَلاَمِهِ اخْتَفَى «سِمْسِم»، إِلَى الطَّعَام. وَلَمَّا انْتَهَى الرَّاعِي مِنْ كَلاَمِهِ اخْتَفَى «سِمْسِم»، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ دَقَائِق ، وَمَعَهُ سَلَّة (سَبَت) كَبِيرَة مَمْلُوءَة ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ دَقَائِق ، وَمَعَهُ سَلَّة (سَبَت) كَبِيرَة مَمْلُوءَة أَنَّ

باللَّذِيذِ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَسَلَّمَ عَلَى الْغَرِيبِ، وَالشَّرَاقِ. وَسَلَّمَ عَلَى الْغَرِيبِ، وَافْتَرَقَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ. وَهَنَّأَ الرَّاعِي نَفْسَهُ بِهذِهِ الْمُبَادَلَة، وَأَحَسَّ بِأَنَّ الْحَظَّ بَدَأَ يَبْتَسِمُ لَه، وَاسْتَمَرَّ فِي الْمُبَادَلَة، وَأَحَسَّ بِأَنَّ الْحَظَّ بَدَأَ يَبْتَسِمُ لَه، وَاسْتَمَرَّ فِي الْمُبَادَلَة، وَأَحَسَّ بِأَنَّ الْحَظَّ بَدَأَ يَبْتَسِمُ لَه، وَاسْتَمَرَّ فِي الْمُبَادَلَة، فَرِحًا مَسْرُورًا رَاضِيًا بِثَرُورَتِه.

وَذَاتَ يَوْمٍ كَانَ الرَّاعِي مَاشِيًا فِي الطَّرِيق ، فَقَابَلَ « عَرَبَةً » سَوْدَاه ، يَجُرُهُ الحَصَانَانِ أَسْوَدَان ، وفَوْق كُلِّ مِنْهُمَا غِطَاء أَسُود ، وَالسَّائِقُ يَلْبَسُ مَلَابِسَ سَوْدَاء . وَفِي مَنْهُمَا غِطَاء أَسُود ، وَالسَّائِقُ يَلْبَسُ مَلَابِسَ سَوْدَاء . وَفِي دَاء فَلَا فِي الْعَرَبَةِ » رَكِبَتْ فَتَاة فَائِقَة الْجَمَال ، تَلْبَسُ رِدَاء أَسُود ، وَتَبْكِي بُكاء مُرَّا . وَقَدْ مَشَى الْجِمَال ، مَشْيًا أَسُود ، وَ تَبْكِي بُكاء مُرَّا . وَقَدْ مَشَى الْجِمَانَانِ مَشْيًا بَطِيئًا ، وَرَأْسَاهُمَا مُنْخَفِضَانِ نَحْوَ الْأَرْض ، وقَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِمَا الْحُزْنُ الشَّدِيد .

لَحَظَ الرَّاعِي هٰذَا الْمَنْظَرَ الْمُحْزِنَ، فَأَحَسَّ أَنَّ فِي الْأَمْرُ شَيْئًا، وَسَأَلَ السَّائِقِ: لِمَاذَا كُلُّ هٰذَا الْحُزْن؟ وَمَا السَّبَبُ



### فِی هٰذَا کُلّهِ ؟

فَنَظَرَ إِلَيْهِ السَّائِقِ ، ولَمْ يُجِبْ عَنِ السَّوَّالَ ، فَكَرَّرَ السَّوَّالَ ، فَكَرَّرَ السَّوَّالَ ، فَكَرَّرَ السَّوَالَ عَنِ السَّبَبِ فِى هٰذَا الْخُزْنِ ، فَأَخْبُرَهُ أَنَّ السَّوَاعِي السَّوَّالَ عَنِ السَّبَبِ فِى هٰذَا الْخُزْنِ ، فَأَخْبُرَهُ أَنَّ اللَّاعَي السَّوَاعِي السَّوَالَ عَنِ السَّبَبِ فِى هٰذَا الْخُزْنِ ، فَأَخْبُرَهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّافَعَى ، فَى هٰذِهِ الْجِهَةِ وَحْشًا عَجِيبًا ضَخْمًا ، جِسْمُهُ جِسْمُ الْأَفْعَى ، في هٰذِهِ الْجِهةِ وَحْشًا عَجِيبًا ضَخْمًا ، جِسْمُهُ جِسْمُ الْأَفْعَى ،





وَلَهُ جَنَاحَانِ كَبِيرَان ، وَنَابَانِ حَادَّان ، يَفْرِضُ عَلَى بِلاَدِنَا أَنْ تُقَدِّمَ لَهُ فَتَاةً جَمِيلَةً ضَجَيَّةً كُلَّ سَنَةٍ لِيَأْكُلَها . وَقَدْ أَصَابَتِ الْقُرْعَةُ فِى هٰذِهِ السَّنَةِ ابْنَةَ السَّلْطَان ، فَحَزِنَ أَبُوهَا وأُمثُها وجَمِيعُ مَن بِالْقَصْر ، وَشَارَكَتِ الْبِلاَدُكُلُهُا السَّلْطَانَ في حُزْنِه ، وأُعْلِنَ الْحُزْنُ الْعَامُ فِى الْبِلاَدُكُلُهُا السَّلْطَانَ في حُزْنِه ، وأُعْلِنَ الْحُزْنُ الْعَامُ فِى الْبِلاَدِ .

فَتَأَلَّمَ الرَّاعِي كُلَّ الْأَلَمِ لِهِذِهِ الْأَمِيرَةِ النَّتِي سَيضَعَّى بِها، وَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَتبَعَها، ويَعْمَلَ لِإِنْقَاذِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَحْشِ الْغَرِيب، ومَشَى ورَاءَهَا حَتَّى وقَفَتِ «الْعَرَبَةُ » عِنْدَ الْوَحْشِ الْغَرِيب، ومَشَى ورَاءَهَا حَتَّى وقَفَتِ «الْعَرَبَةُ » وَهِى أَسْفَلِ الْجَبَلِ. وقَدْ نَزَلَتِ الْأَمِيرَةُ مِنَ «الْعَرَبَة » وَهِى خَزِينَة بَاكِية ، ومَشَتْ بِبُطْ ، وأَخَذَت تَتَسَلَّقُ (تَصْعَدُ) الْجَبَلَ لِتَلْقَى الْمَوْتَ اللَّذِي يَنْتَظِرُها.

وقَدْ رَأَى السَّائِقُ الرَّاعِى وهُوَ مَاشٍ ورَاءَها بِكلِالَبِهِ الثَّلاَثَة ؛ فَحَذَّرَهُ أَنْ يَتْبَعَهَا أَوْ يَذْهَبَ مَعَهَا إِذَا كَانَ يُفَكِّرُ

فِى الْحَيَاة ، أَوْ كَانَتْ لِحَيَاتِهِ قِيمَة . فَلَمْ يَصْغِ الرَّاعِي إِلَى نَصِيحَتِه ، وَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَصْعَدَ الْجَبَلَ مَعَها ، وَلاَ يَتُرُ كَهَا وَحُدَها ، مَهْمَا تَكُنِ النَّتِيجَةُ .

وَصَعِدَ الرَّاعِي الْجَبَلَ حَتَّى وَصَلَ مَعَ الْأَمِيرَة إِلَى مُنْتَصَفِهِ مِنْ أَعْلَى ، فَرَأْيَا وَحْشًا عَجِيبَ الْخِلْقَة ، قَبِيحَ الْمَنْظَر ، مِنْ أَعْلَى ، فَرَأَيَا وَحْشًا عَجِيبَ الْخِلْقَة ، قَبِيحَ الْمَنْظَر ، بَشِعَ الصُّورَة، لَهُ جِسْم كَجسْم الْأَفْعَى، وَنَابَانِ مُخِيفَان، بَشِعَ الصُّورَة، لَهُ جِسْم كَجسْم الْأَفْعَى، وَنَابَانِ مُخِيفَان،

وَجَنَاحَاه كَبِيرَان، تَخْرُجُ النَّارُ الْمُلْتَهِبَةُ مِنْ فَمِه، وَقَدْ أَقْبُلَ الْمُلْتَهِبَةُ مِنْ فَمِه، وَقَدْ أَقْبُلَ جِهَتَهُمَا مُسْتَعِدًا كُلَّ الإسْتِعْدَادِ لِأَكُلُ صَجِيتَهِ التَّتِي تُقَدَّمُ لِلْأَكُلُ صَجِيتَهِ التَّتِي تُقَدَّمُ لِلْأَكُلُ صَجِيتَهِ التَّتِي تُقَدَّمُ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَة .

ُ فَلَمْ ۚ يَنْتَظِرِ الرَّاعِى حَتَّى يَقْبِضَ الْوَحْشُ عَلَى الْأَمِيرَةَ، بَلْ نَادَى كَلْبَهُ الثَّانِي، وقَالَ لَهُ: أَسْرِعْ يَا سَبِعُ اللَّيْلُ لَا نَادَى كَلْبَهُ الثَّالِ الْوَحْشِ الْقَاتِلِ. فَفَى الْحَالِ قَفَزَ الْإِنْقَاذِ الْأَمِيرَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَحْشِ الْقَاتِلِ. فَفَى الْحَالِ قَفَزَ الْكَلْبُ عَلَى الْوَحْش، وابْتَدَأ قِتَالَ فَظِيع بَيْنَهُمَا ، وَأَلْقَاهُ الْكَلْبُ عَلَى الْوَحْش، وابْتَدَأ قِتَالَ فَظِيع بَيْنَهُمَا ، وَأَلْقَاهُ الْكَلْبُ عَلَى الْأَرْضِ مَجْرُوحًا، وَعَضَّهُ مِن وَقَبَتِهِ بِأَنْيَابِهِ الْكَلْبُ عَلَى الْأَرْضِ مَجْرُوحًا، وَعَضَّهُ مِن وَقَبَتِهِ بِأَنْيَابِهِ الْكَلْبُ عَلَى الْأَرْضِ مَجْرُوحًا، وَعَضَّهُ مِن وَقَبَتِهِ بِأَنْيَابِهِ الْعَادَّة ، فَقَضَى عَلَيْهِ، وَقَتَلَهُ شَرَّ قَتْلَة ، ثُمَّ أَكَلَه ، وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ نَابِينَه ، فَالْتَقَطَهُمَا الرَّاعِي ، وَوَضَعَهُمَا يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ نَابِينَه ، فَالْتَقَطَهُمَا الرَّاعِي ، وَوَضَعَهُمَا فِي جَيْبه .

وَقُدْ رَأْتِ الْأَمِيرَةُ الْقِتَالَ الشَّدِيد، وَالصِّرَاعَ ( الْقِتَالَ ) الْوَحْشِيُّ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالْوَحْشِ، فَخَافَتْ مِنْ هَذَا الْمَنْظَرِ الْمُخِيف، وَأُغْمِي عَلَيْهَا، وَارْتَمَتْ عِنْدَ قَدَمِ الرَّاعِي خَائِفَةً الْمُخيف، وَأُغْمِي عَلَيْهَا، وَارْتَمَتْ عِنْدَ قَدَمِ الرَّاعِي خَائِفَةً مَنْ طُرِبَة ، ثُمَّ أَفَاقَتْ مِنْ إِغْمَائِها بَعْدَ أَنْ قَتَلَ الْكَلْبُ الْوَحْش، وَسُرَّتْ سُرُورًا لاَ نِهَايَةَ لَه؛ فَقَدْ أَنْقَذَها، وَأَنْقُذَ الله عَلَيْهَ لَه؛ فَقَدْ أَنْقَذَها، وَأَنْقُذَ بِلاَدَهَا مِنْ شَرَّة ، وَمِنَ الضَّحِيَّةِ النَّتِي تَقُدَّمُ إِلَيْهِ كُلَّ



سَنَة ، ثُمَّ تَقَدَّمَت إِلَى الرَّاعِي الشُّجَاعِ الَّذِي كَانَ سَبَبًا فِي إِنْقَاذِهَا مِنَ الْمَوْت، وَقَدَّمَت ْ لَهُ أَكْثَرَ الشُّكْر ، وأَجْمَلَ الثَّنَاء؛ لِمُرَافَقَتِها، وَالْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِها ، وَرَجَنْهُ أَنْ يَرْجِعَ الثَّنَاء؛ لِمُرَافَقَتِها، وَالْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِها ، وَرَجَنْهُ أَنْ يَرْجِعَ الثَّنَاء؛ لِمَرَافَقَتِها ، لِيَرَاهُ أَبُوهَا ، وَيَشْكُرَ لَهُ شَجَاعَتَه ، مَعَهَا إِلَى بِلاَدِها ، لِيرَاهُ أَبُوهَا ، وَيَشْكُرَ لَهُ شَجَاعَتَه ، وَيُكَافِئَهُ الْمُكَافَأَةَ اللَّائِقَةَ بِنُبلُهِ وَإِخْلاَصِهِ وَشَجَاعَتِه .

فقال لَهَا الرَّاعِي : إِنَّنِي لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا أَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الشُكْرَ وِالْمُكَافَأَة، ولَمْ أَقُمْ بِأَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِب. وكُنْتُ الشُكْرَ والْمُكَافَأَة، ولَمْ أَقُمْ بِأَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِب. وكُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَكَ إِلَى وَطَنِك، وَلْكَنِنَيِ قَدْ رَسَمْتُ لَخَبُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَكَ إِلَى وَطَنِك، وَلْكَنِنَيِ قَدْ رَسَمْتُ لِنَفْسِى خُطَّةً (طَرِيقَةً) لِلذَّهَابِ فِي رِحْلَةً حَوْلَ الْعَالَم، لِنَفْسِى خُطَّةً (طَرِيقَةً) لِلذَّهَابِ فِي رِحْلَةً حَوْلَ الْعَالَم، لِلْوُئْيَةِ مَا فِيهِ مِنْ مَنَاظِرَ جَمِيلَة، وَالإِنْتِفَاعِ بِمَا أَرَى مِن تَجَارِب. وَأَعِدُكَ وَعَدًا حَقًا بِأَنْ أَزُورَ بِلاَدَكِ بَعْدَ ثَلاَثِ سَنَوَاتٍ كَامِلَةً أَقْضِيها حَوْلَ الْعالَم. وَإِنِي مُصَمَّمِمْ عَلَى هذه لِي الرِّحْلَةِ لِأَرْبَى مَصَمَّمِمْ عَلَى هذه والرِّحْلَة لِأَرَى حَظِي فِيها . وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ تَغْيِيرَ الرِّحْلَة لِلاَرْدَى حَظِي فِيها . وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ تَغْيِيرَ الرَّحْلَة لِلاَّرَى حَظِي فِيها . وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ تَغْيِيرَ

مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ .

فَوَافَقَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى فِكْرَتِهِ ، ولَمْ تُلِحَّ عَلَيْهِ ، ورَجَعَا مَعًا ، ونَزَلاً مِنَ الْجَبَلِ ، حَتَّى وصَلَا إِلَى الْمَكانِ الَّذِي مَعًا ، ونَزَلاً مِنَ الْجَبَلِ ، حَتَّى وصَلَا إِلَى الْمَكانِ الَّذِي وَقَفَتْ فِيهِ (عَرَبَتُهَا) عِنْدَ أَسْفَلِ الْجَبَل، فَوَجَدَا السَّائِقَ مُنْتَظِرًا فِي « الْعَرَبَةِ ».

وَقَدْ ودَّعَتِ الْأَمِيرَةُ الرَّاعِيَ الشُّجَاعِ ، وَكَرَّرَتْ لَهُ شُكْرَهَا ، فَوَدَّعَهَا ، وَرَكِبَتْ « عَرَبَتَهَا » ، وَفَارَقَ كُلُّ شُكْرَهَا ، فَوَدَّعَهَا ، وَرَكِبَتْ « عَرَبَتَهَا » ، وَفَارَقَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَر ، وَهِيَ تَحْمِلُ لَهُ أَحْسَنَ الذِكْرَى ، وَهُوَ يَحْمِلُ لَهُ أَحْسَنَ الذِكْرَى ، وَهُو يَحْمَلُ لَهَا أَدَبَهَا وَكَمَالَها .

وَسَارَتْ (مَشَتْ) هِى فِي طَرِيقِهَا إِلَى عَاصِمَةِ بِلاَدِها، وَسَارَ هُوَ فِي جِهَةٍ أُخْرَى ، لِيُتِمَّ رِحْلَتَهُ الطَّوِيلَةَ حَوْلَ الْعَالَم ، وَمَعَهُ كِلاَبُهُ الثَّلاَثَةُ الأَوْفِيَاء .

وَقَدْ رَجَعَتِ «الْعَرَبَةُ » بِالْآمِيرَةِ ، وَاسْتَمَرَّتْ فَى طَرِيقِهَا

حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى جُسْر (كُوبْرَى) مُقَامٍ عَلَى نَهْرٍ مِنَ اْلاَّنْهَارِ ، وَ بَعْدَ أَنْ سَارَتِ «الْعَرَبَةُ » إِلَى مُنْتَصَفِ الْجُسْرِ وَقَفَ السَّائِقُ فَجْأَةً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْأُمِيرَةِ وَقَالَ : إِنَّ الشَّابَّ النَّذِي أَنْقُذَكِ (نَجَّاكِ). قَدْ سَافَرَ إِلَى بلاد الْعالَم، وَلَمْ يَهِنَّمَ الرُّبُوعِ مَعَك ، مَعَ أَنَّكِ قَدْ ٱلْحَحْتِ عَلَيْهِ لِيَزُورَك . و يُمْكَنِكُ أَنْ تَجْعَلى فَتَّى فَقِيرًا مِثْلِي سَعِيدًا ، بأَنْ تُخْبِرِى أَبَاكِ بِأَنِى أَنَا النَّذِي قَتَلْتُ الْوَحْشِ، وَنَجَّيْتُ حَيَاتَكِ مِنْهُ ، فَيُكَافِئَنِي وَيَسْمَحَ بِأَنْ أَتَزَوَّ جَكِ ، فَأُصِيرَ سَعِيدًا فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ . وإِذَا رفَضْتِ أَنْ تَقُولِي لَهُ هٰذَا رَّمَيْتُكِ الْآنَ فِي النَّهْرِ، فَتَغْرَقِينَ وَتَمُوتِينِ ، وَرَجَعْتُ بِدُونِكِ ، وسَيَعْتَقِدُ الْجَمِيعُ أَنَّ الْوَحْشَ قَدْ قَتَلَكِ كَالْمُعْتَادِ كُلَّ

فَخَافَتِ الْأَمِيرَةُ حِينَمَا سَمِعَتْ هٰذَا التَّهْدِيدَ مِنْ ذَٰلِكَ



الَّذِي قَتَلَ الْوَحْش ، وَأَنْقَذَ حَيَاتَها . وَصَمَّمَتْ فِي نَفْسِها أَلاَّ تَتَزَوَّجَه ، لِأَنَّهُ رَجُل خَائِن لاَ يَعْرِفُ الْوَفَاء ، كاذِب لاَ يَعْرِفُ الْوَفَاء ، كاذِب لاَ يَتَحَلَّى بالصِّدْق ، وَيُرِيدُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ مَعَهُ فِي الْكَذِب .

وَرَجَعَتِ « العَرَبَةُ » إِلَى الْعَاصِمَة ، وَنيهَا الْأَمِـيرَةُ سَالِمَة ، لَمْ يَمَسُّها سُوء ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ رُجُوعُهَا تَتَمَتُّعُ بِالْحَيَاةِ ، فَهَرِحَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ بِرُجُوعِهَا فَرَحًا لاَ نِهايَةَ لَه، وَعَانَقَا ابْنَتَهُمَا الْعَزيزَةَ وَدُمُوعُ الْفَرَحِ تَتَسَاقَطُ مِنْ أَعْيِنُهِما ، وَعَانَقَ السُّلْطَانُ الْمُنْقِذَ الْمُزَيَّف ، وَانْتَشَرَ الْخَبَرُ فِي الْبِلَادِ، وَانْتَشَرَ السُّرُورُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأُنْزِلَتِ الْأَعْلَامُ السَّوْدَاءُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى أَبْرَاجِ الْقَصْرِ، وَعَلَى كُلِّ بِنَاءِ حُزْنًا عَلَى الْأَمِيرَةِ الْمَحْبُوبَةِ ، وَرُفِعَتِ الْأَعْلاَمُ الْخَصْرَاءُ فِي جَمِيعِ الْآمَاكِنِ فَرَحًا بِنَجَاةِ بِنْتِ السُّلْطَان.



وَقَالَ السُّلْطَانُ لِلسَّائِقِ: إِنَّكَ لَمْ تُنْقِذْ حَيَاةً ا بُنِّي وَحْدَها، َبَلْ أَنْقَذْتَ كُلَّ أُسْرَةٍ (عَائِلَةٍ) فِى الشَّعْب، وَخَلَّصْتَهَا مِنْ هٰذِهِ الضَّحِيَّةِ السَّي تُقَدَّمُ لِذَلكَ الْوَحْشِ كُلَّ سَنَة لهٰذَا سَأَكَافِئُكَ مُكَافَأَةً ثَمِينَةً ، وَأَعْطِيكَ الْأَمِيرَةَ لِتَكُونَ

زَوْجَةً لَك ، فَحَيَاتُهَا مَنْسُوبَة إلَيْك ، وَلَكِنَّ النَّوَاجَ سَيُّوَجَّلُ سَنَة ، لِأَنَّهَا لاَ تَزَالُ صَغِيرَة . وَسَنَحْتَفِلُ بِزَوَاجِكُما إحْتِفَالاً عَظِيمًا يَلِيقُ بِكُما . إحْتِفَالاً عَظِيمًا يَلِيقُ بِكُما .

فَشَكَرَ السَّائِقُ لِلسُّلْطَانِ هَدِيَّتَهُ النَّفِيسَةَ التَّيِي لاَ تُقَدَّرُ السَّلْطَانُ إِصُنْع ِ مَلَاسِنَ تَلِيقُ بِخَطِيبِ الْأَمِيرَة ، بِمَال، وَأَمَرَ السُّلْطَانُ إِصُنْع ِ مَلَاسِنَ تَلِيقٌ بِخَطِيبِ الْأَمِيرَة ،

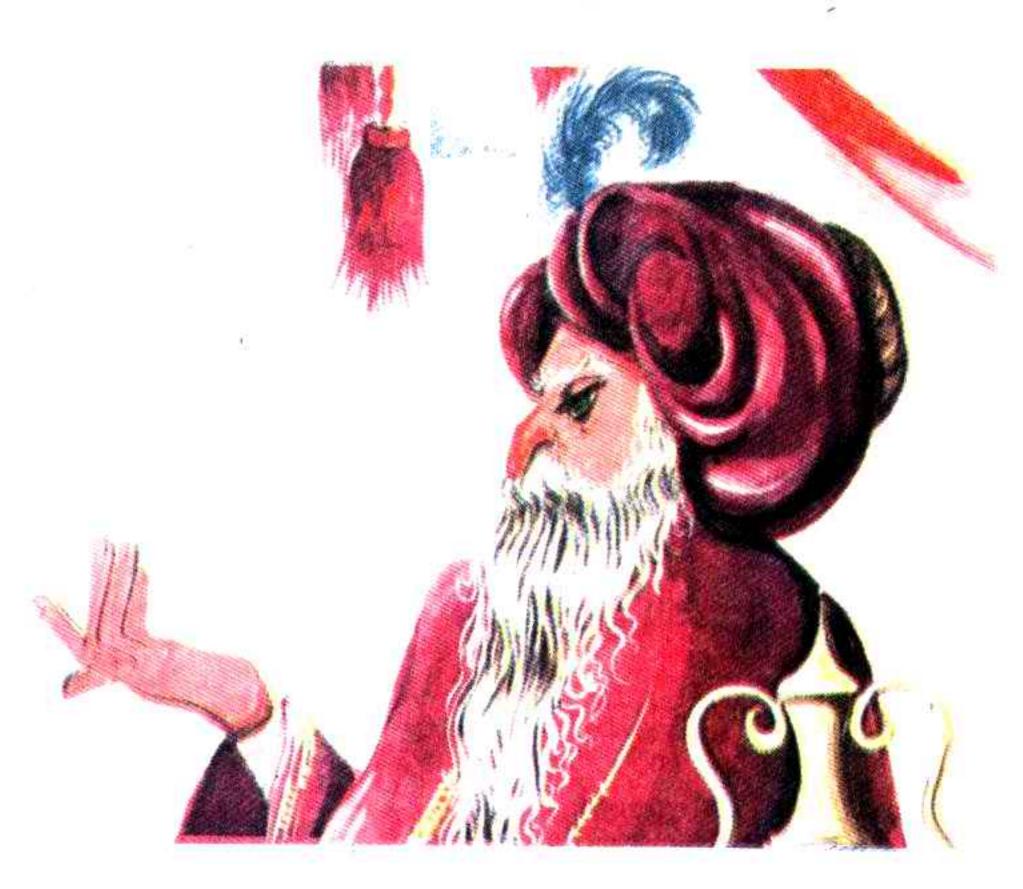



وَتُنَاسِبُ مَرْكَزَهُ الْجَدِيدَ فِي الْقَصْرِ ، وَالْكُنَّ الْأَمِيرَةَ الْمُسْكَيِنَةَ فِي حَيْرَة ، وَفِي مَرْكَزِ صَعْبِ ، وَلا تَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ تَذْكُرَ الْحَقِيقَةَ كَمَا هِي ؛ فَقَدْ وَعَدَتِ السَّائِقَ بأَنْ تُخْبِرَ أَبَاهَا أَنَّ السَّائقَ هُوَ النَّدِي نَجَّاهَا ، وَكَيْفَ تَفَى بهذًا الْوَعْدِ وَهُوَ الْكَذِبُ عَيْنُه ؟ وَكَيْفَ تَعْتَرِفُ بِالْمُنْقِذِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْآنَ غَائِبٌ فِي رَحْلَتِهِ ؟ كَانَتِ الْأُمِيرَةُ فِي حَيْرَةٍ شَدِيدَة، وَلَمْ تُسَرَّ بِالْوَعْدِ النَّذِي وَعَدَهُ أَبُوهَا بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا السَّائِق، ولَمْ تَسْمَحِ الظُّرُوفُ بِالْمُعَارَضَة، ولَمْ تَجْسُرْ عَلَى أَنْ تَـأَتَمنَ أَحَدًا وتَذْكُرَ لَهُ سِرَّها، وتُبَيِّنَ لَهُ سَبَبَ حُزْنِها، وأَخَذَتْ تَبْكِى بُكَاءً مُرًّا، ولَمْ يَعْرِفْ أَحَدْ السُّبَ فِي بُكَائِها.

وَحِينَمَا انْتَهَتِ السَّنَةُ رَجَتِ الْأَمِيرَةُ أَبَاهَا كُلَّ الرَّجَاءِ أَنْ يُؤَخِّرَ الزَّوَاجَ سَنَةً أُخْرَى ، فَوَافَقَ أَبُوهَا عَلَى التَّأْجِيل



لِتَحْقِيقِ رَغْبَتِها. وَقَدْ مَرَّتِ الْأَيَّامُ مُرُورًا سَرِيعًا، وَانْقَضَتِ الْأَيَّامُ مُرُورًا سَرِيعًا، وَانْقَضَتِ الْأَيْقِيقِ رَغْبَتِها الْقَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى.

فَذَهَبَتْ إِلَى أَبِيها وَأَلْقَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ قَدَمَيْه، وَرَجَتْهُ أَنْ يَثْرُ كَهَا سَنَةً ثَالِيَةً حَتَى تَتَحَسَّنَ حَالُها ، وَتَقُوْى أَن يَثْرُ كَهَا سَنَةً ثَالِيَةً حَتَى تَتَحَسَّنَ حَالُها ، وَتَقُوْى صِحَّتُها . فَوَافَقَ السُّلْطَانُ عَلَى رَغْبَتِها ، وأَجَّلَ الزَّوَاجِ ، فَسُرَّتِ الْأَمِيرَةُ سُرُورًا كَثِيرًا بِالتَّأْجِيلِ ، وتأكَّدَ أَنَّ فَسُرَّتِ الْأَمِيرَةُ سُرُورًا كَثِيرًا بِالتَّأْجِيلِ ، وتأكَّدَ أَنَّ فَسُرَّتِ الْأَمِيرَةُ سُرُورًا كَثِيرًا بِالتَّأْجِيلِ ، وتأكَّدَ أَنَّ مُنْقِذَهَا الْحَقِيقِي سَيَرُ جِعُ إِلَيْهَا فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مَنْ رَخْلَتِهِ .

وَقَدُ مَرَّتِ الْأَيَّامِ ، وَانْتَهَتِ السَّنَةُ الثَّالَثِةُ كَمَا انْتَهَتِ السَّنَتَانِ السَّابِقِتَانِ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْأَمِيرَةِ عُذَرْ تَعْتَذِرُ بِهِ السَّنَتَانِ السَّابِقِتَانِ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْأَمِيرَةِ عُذَرْ تَعْتَذِرُ بِهِ لِلتَّأْجِيلَ ، فَحُدِّدَ مَوْعِدُ الزَّوَاجِ ، وَأَمَرَ السَّلْطَانُ بِعَمَلِ التَّأْجِيلَ ، فَحُدِّدَ مَوْعِدُ الزَّوَاجِ ، وَأَمَرَ السَّلْطَانُ بِعَمَلِ الإستعاداداتِ لِزَوَاجِ الْأَمِيرَة ، وَنُشِرَت الْمُعْلَمُ الْفَرَحِ فِي كُلِّ مَكَان ، وَأُضِيئَتِ الْأَنْوَار ، وَحَضَرَ الْمُوسِيقِيُّون ، فِي كُلِّ مَكَان ، وَأُضِيئَتِ الْأَنْوَار ، وَحَضَرَ الْمُوسِيقِيُّون ،



وَأَخَذَتِ الْمُوسِيقاً تَعْزِفُ، وَانْتَشَرَ الْفَرَحُ فِي جَمِيعِ جِهاتِ الْعَاصِمَة ، وَجَاءَ النَّاسُ مِنَ الْبِلَادِ لِلاَشْتِرَ الْحِيفَالِ فِي الاحْتِفالِ الْعَاصِمَة ، وَجَاءَ النَّاسُ مِنَ الْبِلَادِ لِلاَشْتِرَ الْحِيفالِ فِي الاحْتِفالِ بِرَوَاجِ الْاَمْدِيرَة ، وَالتَّمَتُعُ بِمَنَاظِرِ الِلاحْتِفال .

وَفِي يَوْمِ الِلاحْتِفَالِ بِزَوَاجِ الْأَمِيرَةِ حَضَرَ إِلَى الْعَاصِمَةِ شَابٌ شُجَاعٌ غَرِيبٌ عَنِ الْبِلَادِ، وَمَعَهُ تَلَاثُةٌ مِنَ الْكِلاَبِ السُّودِ، فَوَجَدَ الْأَعْلَامَ مَنْصُوبَةً فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَالْأَضْوَاءَ مُعَدَّةً عَلَى كُلِّ بِنَاء ، وَالْمُوسِيقَا تَعْزِف ، وَرَأَى الْعَاصِمَةَ مُزْدَحِمَةً بِمَنْ حَضَرَ مِنَ الْبِلَادِ لِرُونَيَةِ فَرَحِ الْأَمِيرَة ، فَسَأَلَ عَنِ السَّبَبِ فِى هٰذِهِ الِاحْتَفَالاَتِ ، فَأَخْبِرَ بِأَنَّ الْأُمِيرَةَ الْمَحْبُوبَةَ سَتَتَزَوَّجُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ السَّائِقَ اللَّذِي قَتَلَ الْحَيَوَانَ الْمُتَوَحِّشِ، وَأَنْقَذَ حَيَاتَهَا وَحَيَاةَ الشَّعْبِ.

فَكَذَّبَ الشَّابُ الْغَرِيبُ هٰذَا الْخَبَر ، وَعَارَضَ هٰذَا الْخَبَر ، وَعَارَضَ هٰذَا الْخَبَر ، وَعَارَضَ هٰذَا الِادِّ عَاءَالكَاذِب النَّذِي يَدَّعِيهِ السَّائِق، وَأَخَذَ يُخْبِرُ النَّاسَ

أَنَّهُ هُوَ النَّدِى نَجَّى الْأَمِيرَةَ مِنَ الْخَطَر ، فَلَمْ يُصْغ ِ إِلَى مِنَ الْخَطَر ، فَلَمْ يُصْغ ِ إِلَى كَلَامِهِ أَحَد ، وَقُبِضَ عَلَيْهِ وَسُجِنَ فِي سِجْنٍ دَاخِلَ وَسُجِنَ فِي سِجْنٍ دَاخِلَ الْقُضْبَانِ الْحَدِيدِيَّة .

وُضِعُ الشَّابُ الْغَرِيبُ فِي السَّبِنْ، وَجَلَسَ عَلَى حَصِيرٍ الْسَّجْنْ، وَجَلَسَ عَلَى حَصِيرٍ مِنَ الْقَشِّ، وَهُو حَزِينَ لِسُوءِ حَظِلّهِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فِي حَظِلّهِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فِي الْأَمْرِ وَقَتًا طَوِيلاً، وَأَخَذَتُ كِلاَ بُهُ الثَّلاثَةُ تَنْبَحُ خَارِجَ كِلاَ بُهُ الثَّلاثَةُ تَنْبَحُ خَارِجَ السَّجْن ، فَاسْتَغَاثَ أَبُورَابِ السَّجْن ، فَاسْتَغَاثَ أَبُورَابِ السَّجْن ، فَاسْتَغَاثَ أَبُورَابِ السَّجْن ، فَاسْتَغَاثَ الشَّابُ بِكُلْبِهِ الْكَبِيرِ: «قَاطِع» الشَّابُ بِكُلْبِهِ الْكَبِيرِ: «قَاطِع» الشَّابُ بِكُلْبِهِ الْكَبِيرِ: «قَاطِع»

وَ نَادَاه : أَقْبِل يَا قَاطِعَ الْحَدِيدِ لِمُسَاعَدَ تِى فَى الْخُرُوجِ مِنَ السَّجْن. وَفِي الْحَال قَفَزَ الْكَلْبُ الْكَبِيرُ إِلَى نَافِذَةِ السِّجْن وَأَخَذَ يَقْطَعُ قُضْبَانَ الْجَدِيدِ مِنَ النَّافِذَةِ حَتَّى انْتَهَى مِنْهَا فِي وَقْتِ قَصِير ، وَقَفَزَ بَجَانِبِ الرَّاعِي ، فَخَرَجَ الرَّاعِي مِنْ نَافِذَةِ السِّجْنِ ، وَمَعَهُ كُلُبُهُ قَاطِعُ الْحَدِيدِ . وَسَارَتِ الْكِللَابِ الثَّلاَثَةُ وَراءَه ، وَهُوَ حَزِينٌ أَشَدَّ الْحُزْنِ ، فَالْمُكَافَأَةُ سَيَنَالُهَا السَّائِقُ السَّائِقُ السَّدِي لاَ يَسْتَحِقُّهَا ، وَالْأَمِيرَةُ سَيَتَزَوَّجُهَا ذَٰلِكَ الْكَاذِبُ النَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَنْقُذَها، وقَدْ حُرِمَ الشَّابُ ۚ الْغَرِيبِ ؛ وهُوَ الرَّاعِى الشُّجَاعِ ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَازَمَها ، وَلَمْ يَتُوكُهَا وَحْدَها، وعَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْخَطَرِ ، وَنَجَّاهَا بَكُلْبِهِ ، فَكُلْبُهُ هُوَ سِلاَحُهُ النَّذِي نَجَّاهَا بِهِ ، فَهُوَ حَقًّا الْمُنقَذُ لَها، وهُوَ الْمُسْتَحِقُ الطَّبيعِي ۗ الْهُذُهِ الْمُكَافَأَة .



وأَحَسَّ الرَّاعِي الشَّابُ بِالْجُوعِ فَجَلَسَ ، وطَلَبَ مِنْ كَلْبِهِ «سِمْسِم» إحْضَارَ الطَّعَام، فَذَهَبَ الْكَلْبُ «سِمْسِم» ورَجَعَ بَعْدَ قَليل، ومَعَهُ فُوطَةُ مَائِدَةٍ قَدْ نُقِشَ عَلَيْهَا تَاجُ السُّلْطَان ، ومُلئِت بأنْوَاعِ الطُّعَامِ اللَّذيذ ، فَأَكُلَ حَتَّى أَزَالَ أَلَمَ الْجُوع، ثُمَّ رَجَعَ الْكُلْبُ « سَبُعُ اللَّيْلِ » إِلَى الْأُمِيرَةِ بِالْقَصْرِ ، فَوَجَدَ السُّلْطَانَ قَدْ جَلَسَ عَلَى رَأْس الْمَائِدَةِ السَّتِي أُعِدَّتْ لِحَفْلِ الزَّواجِ ، وَحَوْلُهُ السُّلْطَانَةُ الْمُائِدَةُ والأَمِيرَةُ وعَرِيسُهَا الْمُنْقِذُ الْمُزَيَّفُ ، وَبَعْضُ الْأُمَرَاء والْوُزَرَاء ، وَكَبَارُ رِجَالِ الْقَصْرِ . فَذَهَبَ ﴿ سَبُعُ اللَّيْلِ » إِلَى الْأُمِيرَةِ الْحَزِينَةِ ، ولَحَسَ يَدَهَا بشَكْلُ رَجَاء أُو اسْتِعْطَافٍ يَدْعُو إِلَى النَّظَرِ وَالدَّهْشَة ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : إِنَّ الرَّاعِيَ النَّذِي نَجَّاكِ وَخَلُّصَ الْبِلَادَ مِنْ شَرَّ الْوَحْش قَدْ حَضَرَ بَعْدَ الْمَوْعِدِ التَّذِي حَدَّدَه، وَهُوَ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ،



وكَانَ يَنْتَظِرُ مِنْكِ أَنْ تَذْكُرِى الْحَقِيقَة ، وَتَعْتَرِفِي بِهَا ، حَتَّى يَظْهَرَ الْحَقِيقَة ، وَتَعْتَرِفِي بِهَا ، حَتَّى يَظْهَرَ الْحَقُ ، وَيَزُولَ الْبَاطِلِ، وَلاَ تَتَزَوَّجِي سَائِقًا كَاذِبًا خَائِنًا .

رَأَتِ الْأَمِيرَةُ الْكُلْبَ الْأَسْوَدَ فَعَرَفَتُهُ ، وَرَحَّبَتْ بهِ كُلَّ التَّرْحِيب؛ فَهُوَ السَّذِي قَضَى عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّش، وَسُرَّتُ سُرُورًا كَثِيرًا بِرُوثَيْتِهِ ، وَفَرِحَتْ كَثِيرًا برُجُوعِهِ ، وَ فَهَمَتْ أَنَّ مُنْقِذَهَا الشَّابُّ قَدْ حَضَر ، وَوَفَى بِوَعْدِه ، وَهُنَا وَجَدَتُ الْفُرْصَةَ لِلاعْتِرَافِ بِالْحَقِيقَةِ، وَمُكَافَأَةِ الْمُنْقِذِ لَهَا حَقًّا ، فَتَشَجَّعَتْ وَوَقَفَتْ فِى أَثْنَاء الْمَائِدَةِ ، وَذَكَرَتْ لِأَبِيهَا وَالْحَاضِرِينَ قِصَّتَهَا مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى آخِرِها، وَمَا فَعَلَهُ الرَّاعِي الشُّجَاعُ مِنْ مُتَابَعَتِها ، وَمُلَازَمَتِهِ لَهَا ، وَتَعْرِيضِ نَفْسِهِ لِلْخَطَرِ، وَ قَتْلِ الْوَحْشِ بِهِـٰذَا الْكَلْبِ الْوَاقِفِ بِجَانِبِها ، وَ بَيَّنَتْ مَا فَعَلَهُ السَّائِقُ مِنْ تَحْرِيضِهِ لِلرَّاعِى بِعَدَمِ

حَزِينَة ، وَإِلَى تَأْجِيلِ الزَّوَاجِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ حَتَى يَرُ جِعَ مُنْقِدُهَا الْوَفِیُ الْمُخْلِصُ مِن رِحْلَتِهِ النَّتَى حَدَّدَهَا بِثَلَاثِ مُنْقِدُهَا الْوَفِیُ الْمُخْلِصُ مِن رِحْلَتِهِ النَّتَى حَدَّدَهَا بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ ، وَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ الْآنَ قَدْ حَضَر ، وَوَفَى بِوَعْدِه ، سَنَوَاتٍ ، وَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ الْآنَ قَدْ حَضَر ، وَوَفَى بِوَعْدِه ، وَهُو الْمُسْتَحِقُ الشَّجاعُ لِلْمُكَافَأَة ، لاَ هذا السَّائِقُ وَهُو الْخَائِنُ الْكَاذِبُ النَّذِي فَكَر فِي إِغْرَاقِها فِي النَّهْرِ وَقَتْلُها .

وَيُلازِمَه ، وَيَدْهُبَ إِلَى صَاحِبِهِ ، وَيُحْضِرَهُ مَعَهُ . فَذَهَبَ الْكَلْبَ وَيُحْضِرَهُ مَعَهُ . فَذَهَبَ الضَّابِطُ مَعَ الْكَلْب ، وَقَابَلَ صَاحِبِه ، وَرَحَّب بِه ، وَدَعَاهُ الضَّابِطُ مَعَ الْكَلْب ، وَقَابَلَ صَاحِبَه ، وَرَحَّب بِه ، وَدَعَاهُ لِمُقَابِلُهِ السُّلْطَانِ وَالْأَمِيرَةِ ، وَحُضُورِ حَفْلِ الزَّوَاجِ . لَمُقَابِلَةِ السَّلْطَانِ وَالْأَمِيرَةِ ، وَحُضُورِ حَفْلِ الزَّوَاجِ . فَذَهبَ الرَّاعِي الْوَفِيُ إِلَى السَّلْطَان ، وَعَانقَه ، وَشَكَرَ لَهُ فَذَهبَ الرَّاعِي الْوَفِيُ إِلَى السَّلْطَان ، وَعَانقَه ، وَشَكَرَ لَهُ شَجَاعَتُه ، وَوَفَاءَه ، وَسَلَّمَت عَلَيْهِ الْأَمِيرة ، وَفَرِحَت شَجَاعَتُه ، وَوَفَاءَه ، وَسَلَّمَت عَلَيْهِ الْأَمِيرة ، وَفَرِحَت بِقُدُومِه ، فَهُو الْبَطَلُ الَّذِي نَجَّاهَا ، وَهُو النَّذِي لاَزَمَها بِقُدُومِه ، فَهُو الْبَطَلُ النَّذِي نَجَّاهَا ، وَهُو النَّذِي لاَزَمَها

وَقْتَ الْخَطَرِ حَتَى أَنْقَذَ حَيَاتَهَا، وَلَمْ يَكُنِ الرَّاعِي فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ اِيْخُرِجَ مِنْ جَيْبِهِ نَا بِي الْوَحْشِ اللَّذَيْنِ احْتَفَظَ بِهِمَا ذِكْرَى لِهٰذِهِ الْحَادِثَة، لِيُثْبِتَ أَنَّهُ هُوَ اللَّذِي أَنْقَذَ الْأَمِيرَة، فَلَا لَهُ مُو اللَّذِي أَنْقَذَ الْأَمِيرَة، فَالْقَضِيَّةُ لَيْسَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ وَإِنْبَات، فقد اعْتَرَفَتِ فَالْقَضِيَّةُ لَيْسَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ وَإِنْبَات، فقد اعْتَرَفَتِ الْأَمِيرَةُ بِالْحَقِيقَةِ ، وَأَعْجِبَ الْحَاضِرُونَ بِالرَّاعِي الْوَفِي الْشَجَاع .



وَفِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ اصْفَرَ السَّائِقُ الْخَائِنُ اصْفِرَارًا شَدِيدًا، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْخِزْي وَالْعَارِ حِينَمَا رَأَى الشَّابَ الَّذِي وَالْعَارِ حِينَمَا رَأَى الشَّابَ الَّذِي أَنْقَذَ الْأَمِيرَةَ مِنَ الْوَحْش، وَسَمِعَ الْحَقَائِقَ الْمُرَّةَ اللَّتِي صَرَّحَتْ بِهِا الْأَمِيرَةُ، وَرَجَا مِنَ السَّلْطَانِ الْعَفْوَ وَالْمَعْفِرَة، وَالصَّفْحَ عَنِ الْجَرِيمَةِ النَّتِي فَكَرَّرَ فِى ارْتِكابِها، وَعَنْ وَالصَّفْحَ عَنِ الْجَرِيمَةِ النَّتِي فَكَرَّرَ فِى ارْتِكابِها، وَعَنْ الاِدّعَاء الْكَاذِبِ النَّذِي ادَّعَاهُ، وَمُحَاوِلَتِهِ قَتْلَ الْأَمِيرَةِ، وَإِغْرَاقَهَا فِى النَّهُرْ.

فَاحْتَقَرَ الْجَمِيعُ السَّائِقَ، وَكَادُوا يَقْتُلُونَه، لَوْلاَ تَدَخُّلُ الرَّاعِي الْوَفِيِّ، وَرَجَاوُهُ السُّلْطَانَ الإَكْتِفَاءَ بِطَرْدِه، السَّلْطَانَ الإَكْتِفَاءَ بِطَرْدِه السَّائِقِ النَّذِي حَاوَلَ قَتْلَ الْأَمِيرَةِ، فَاكُتَنَى السَّلْطَانُ بِطَرْدِ السَّائِقِ النَّذِي حَاوَلَ قَتْلَ الْأَمِيرَةِ، فَكَ لَّ مَحَلَّهُ الرَّاعِي الْوَفِيِّ، وَجَلَسَ بِجَانِبِ الْأَمِيرَةِ ، وَحَلَ مَحَلَّهُ الرَّاعِي الْوَفِيِّ، وَجَلَسَ بِجَانِبِ الْأَمِيرَةِ ، لِيَكُونَ زَوْجًا لَها . وَهَنَّأَهُ الْجَمِيعِ ، وَسُرَّتِ الْأَمِيرَةُ لِيَكُونَ زَوْجًا لَها . وَهَنَّأَهُ الْجَمِيعِ ، وَسُرَّتِ الْأَمِيرَةُ لَلْمُ يَرْجُ أَبَاهَا أَنْ يُؤَجِّلَ الزَّواج؛ كَثِيرًا. وَفِي هذهِ الْمَرَّةِ لَمْ تَوْجُ أَبَاهَا أَنْ يُؤَجِّلَ الزَّواج؛



وَأَجَّلَتِ الْأَمِيرَةُ الزَّوَاجَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ حَتَّى يَحْضُرَ. وَلَمْ يَعْرِفُ أَحَدُ سِوَى الْأَمِيرَةِ السَّبَ الْحَقِيقِيَّ لِلتَّأْجِيلِ. يَعْرِفُ أَحَدُ سِوَى الْأَمِيرَةِ السَّبَ الْحَقِيقِيِّ لِلتَّأْجِيلِ. وَعَاشَ وَقَدْ تَزَوَّجَ الرَّاعِي الْوَفِيُ الْأَمِيرَةَ الْوَفِيَّةَ ، وَعَاشَ الزَّوْجَانَ عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً رَاضِيَة.

وَلَمْ يَنْسَ الرَّاعِي الْوَفِيُ أُخْتَهُ الْفَقِيرَة ؛ فَقَدْ فَكَرُ فَكَرَ فِيها ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا «عَرَبَةً » خَاصَّةً لِإِحْضَارِها ، وَأَرْسَلَ فِيها ، وَأَرْسَلَ الثَّمِينَة ، وَالْجَوَاهِرِ الْغَالِيَة . فَحَضَرَتْ لَهَا هَدِيَّةً مِنَ الْمَلَابِسِ الثَّمِينَة ، وَالْجَوَاهِرِ الْغَالِيَة . فَحَضَرَتْ لَهَا هَدَيَّةً مِنَ الْمَلَابِسِ الثَّمِينَة ، وَالْجَوَاهِرِ الْغَالِية . فَحَضَرَتُ (بِالْعَرَبَةِ) إِلَى قَصْرِ أَخِيها ، وَاسْتَقْبَلَهَا أَخُوهَا هُو وَالْأَمِيرَةُ السِّقِبْالا حَارًا ، وَرَحَبَا بِهَا كُلَّ التَّرْحِيبِ . وَأَخَذَهَا أَخُوهَا السَّقِبْالاً حَارًا ، وَرَحَبَا بِهَا كُلَّ التَّرْحِيبِ . وَأَخَذَهَا أَخُوهَا وَيِنْ ذِرَاعَيْه ، لِشِيَّةِ شَوْقِهِ إِلَيْهَا وَإِلَى رُوئِيتِها . وَقَدْ كَانَ يَنْ ذِرَاعَيْه ، لِشِيَّة مِ عُرْبَتِه ، وَلَمْ يَنْسَهَا لَحْظَةً وَاحِدَة ، وَلَمْ يَنْسَهَا لَحْظَةً وَاحِدَة ، وَكَمْ يَنْسَهَا لَحْظَةً وَاحِدَة ، وَكَنْ يَنْسَكَى أُخْتَه ؟

وَحِينَئِذٍ قَالَ أَحَدُ الْكِلَابِ الثَّلَاثَةِ لِلرَّاعِى الْوَفِيِّ :





إِنَّ وَاجِبِنَا قَدِ انْتَهَى . وَلَسْتَ فِى حَاجَةٍ إِلَيْنَا يَا سَيِّدِى رَاجِبَنَا قَدِ انْتَهَى . وَلَسْتَ فِى حَاجَةٍ إِلَيْنَا يَا سَيِّدِى رَعْدَ الْآنِ .

وَقَدِ انْتَظَرْنَا حَتَّى نَرَى إِحْسَاسَكَ نَحْوَ أُخْتِكَ فِي أَيَّامِ سَعَادَتِكَ ، وَتَحَقَّقْنَا أَنَّكَ شُجَاعٌ وَفِيٌّ لَمْ تَنْسَهَا مُطْلَقًا . وَ بَلَغْتَ كُلَّ مَا تَتَمَنَّى مِنَ الْحَظِّ السَّعِيد.

وَ بَعْدَ أَنِ انْتَهَى الْكُلُبُ مِنْ كَلَامِهِ تَحَوَّلَ الْكَلَابُ الثَّلاثَةُ إِلَى ثَلاثَةِ طُيُورٍ طَارَتْ فِى الْجَوِّ .

وَ قَدْ وَفَقَ اللّهُ الزَّوْجَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا السَّعِيدَة، وَشَارَ كَتْهُمَا أُخْتُ الرَّاعِي اللهِ الزَّوْجِيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا السَّعِيدَة، وَشَارَ كَتْهُمَا أُخْتُ الرَّاعِي الْوَفِيّ فِي سَعَادَتِهِمَا وَفَرَحِهِمَا .

#### أسئلة في القصة

- (١) . عاذا أوصى الأب ابنه وابنته قبل موته ؟
  - (٢) بأى شيء وعد الأخ أخته قبل رحلته ؟
- (٣) ما الذي قاله الراعي للرجل الغريب حينًا عرض عليه المبادلة ؟
  - (٤) متى ابتسم الحظ للراعى ؟
  - ( ٥ ) ماذا رأى الراعى وهو ماش في الطريق ؟
  - (٦) لماذا كانت الأميرة تبكى وهي في (عربتها) ؟
    - (٧) كيف أنقذ الراعي الأميرة من الوحش ؟
  - (٨). بماذا هدد السائق الأميرة بعد أن تركها الراعي ؟
    - (٩) لماذا صممت الأميره ألا تتزوج السائق ؟
    - (١٠) هل تحقق وعد السلطان للسائق ؟ لماذا ؟
- (١١) ماذا رأى الراعي في العاصمة بعد أن رجع بكلابه الثلاثة ؟
  - (١٢) كيف أُنقِذ الراعي الشجاع من السجن ؟
  - (١٣) ماذا فعلت الأميرة لكي تفيي بوعدها للراعي ؟
    - (١٤) . عاذا عوقب السائق الحائن ؟
      - (١٥) اذكر القصة بعبارة سهلة .